# تَبْسِيطُ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيةِ

مُخْتَصَرُ أَعْلَامُ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِاعْتِقَادِ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ

> تَأْلِيفُ حَافِظ الْحَكَمِي رَحَمَهُ اللهُ

اخْتَصَرَهُ عَبْدُاللَّه عَبْدُ الْمُحْسِن وَقْفُ للهِ تَعَالَى ١٤٤٠

#### المقدمة

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ \* هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ \* وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْ رَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ \* [الأنعام: ١-٣].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، لا يسئل عما يفعل وهم يسألون.

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان، الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون، بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون، وعندها يقفون، وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفا أثرهم إلى يوم يبعثون.

#### أما بعد:

فهذا مختصر جليل نافع، عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين، ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأُنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين، شرحت فيه أمور

الإيمان وخصاله، وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها، ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والإتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع؛ إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها، وإرسال سهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوارها الأثمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فإذا طلعت الشمس لم يَفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال، ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أُردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته (أعلام السنة المنشورة، لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة) والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير.

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

س: ما أول ما يجب على العباد؟. أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

س: ما هي العبادة؟. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده.

## س: ما هي شروط العبادة؟. ثلاثة شروط:

الأول: صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، وهو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يُصدق قوله بفعله، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢ - ٣].

الثاني: إخلاص النية، وهي شَرط قبول، وهي أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الثاني: إخلاص النية، وهي شَرط قبول، وهي أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى، قال الله عز وجل: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ عُلْصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥].

الثالث: موافقة الشرع، وهي شَرط قبول، وهي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: ١٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

س: كم مراتب دين الإسلام؟. ثلاث مراتب: الإسلام، والإيمان، والإحسان، وكل واحد منها إذا أُطلق شمل الدين كله.

س: ما معنى الإسلام؟. معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾ [النساء: ١٢٥] وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [القمان: ٢٢].

وإذا أُطلق شمل الدين كله، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، و عند التفصيل يُعَرَّف بالأركان الخمسة، لقوله ﷺ في حديث سؤال جبريل إياه

عن الدين: «الْإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُوتُوبِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»…

س: ما محل الشهادتين من الدين؟. لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النور: ٦٢] وقال النبي ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ » ... الحديث ".

س: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله?. قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا بْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٢] الآيات، وغيرها.

س: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟. معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، ليس له شريك في ملكه، قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَهِ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴾ [الحج: ٦٢].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٧٧)، ومسلم (٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٢٨٤)، ومسلم (٢٠).

# س: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله؟. شروطها سبعة:

الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. ودليله: قول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ الزخرف: ٨٦] أي: بلا إله إلا الله، ﴿وَهُمْ يَعْلَمُ ونَ ﴾ [البقرة: ٧٥] بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، وقول النبي ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». الثاني: استيقان القلب بها، ودليله: قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [الحجرات: ١٥] إلى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] الى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] وقول النبي ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ الله، لَا يَلْقَى وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَنْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ». وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَنْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ».

الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. ودليله: قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [لقمان: ٢٢].

الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. ودليله: قول النبي عَيَالَةِ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْم، كَمَثُلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاء، فَأَنْبَتَتِ الكَلاَ وَالعُشْبَ الكَثِير، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِب، أَمْسَكَتِ المَاء، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٧).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٣١).

مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاً، فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» (١٠).

الخامس: الإخلاص فيها. ودليله: قال الله تعالى: ﴿أَلَا لِللَّهِ الدِّينُ الْحَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣] وقال النبي عَيَالِيَّةٍ: «أَسْعَدُ النَّاسِ وقال تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر: ٢] وقال النبي عَيَالِيَّةٍ: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ» ﴿

السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. ودليله: قوله تعالى: ﴿ الله السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. ودليله: قوله تعالى: ﴿ الله مَنْ قَبْلِهِمْ أَخْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ١ - ٣] إلى آخر الآيات، وقال النبي عَلَيْهِ: ﴿ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ ﴾ ﴿ .

السابع: المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها. ودليل المحبة: قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقال النبي عَيَالِيَّة: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ يَكُنِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ بِهِ فِي النَّارِ » ".

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٧٩) ، ومسلم (٢٢٨٢).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٩٩).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (١٢٨)، ومسلم (٣٢).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣).

ودليل الموالاة لها والمعاداة لأجلها قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا النَّهُودَ وَالنَّصَارَى أُولِيَاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَ وَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ الْلَهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المائدة: ٥٥] إلى المائدة: ١٥] إلى قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المائدة: ٥٥] إلى آخر الآيات، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴾ [التوبة: ٣٣] الآيتين، وقال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] الآية، وغير ذلك من الآيات.

س: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله عَلَيْ؟. قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُـزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُـزَكِّيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَيْدَةُ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ [المنافقون: ١]، وغيرها من الآيات.

س: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله على المحارم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، وشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا \* [الأحزاب: ٥٥ - ٤٥]، فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له،

وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله؛ لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلَّغ البلاغ المبين وترك أمته على المَحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك.

س: ما هو الإيمان؟. الإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه.

س: ما الدليل على أنه قول وعمل؟. قال الله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ اللّهَ حَبَّ بِ إِلَيْكُمُ الْإِيمَ انَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ٧] الآية، وقال تعالى: ﴿ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا لا تنفع إلا بتواطئهما، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب وأللسان والجوارح، وجعل النبي الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان، وسئل النبي الله ورَسولِه » في الأعمال أفضل؟ قال: إيمانُ بالله ورَسولِه » في الله ورَسولِه الله ورَسولِه الله ورَسولِه » في الله ورَسولِه و الله ورسولِه المؤلّة ورسول و المؤلّة و

(۱۰) رواه البخاري (۱۹)، ومسلم (۸۳).

١.

س: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟. قوله تعالى: ﴿لِيَزْ دَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤]، ﴿وَيَزْدَادَ اللَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ [المدثر: ٣١]، وغير ذلك من الآيات، وقال على فَرُونَ على على نَفْسِي بيَدِهِ إِنْ لو تَدُومُونَ على ما تَكُونُونَ عِندِي، وفي الذِّكْرِ، لَصافَحَتْكُمُ المَلائِكَةُ على فُرُشِكُمْ وفي طُرُقِكُمْ » (١٠٠٠).

س: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟. قال تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ \* فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ \* وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* الواقعة: ٨٨ – ٩١] وقال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مَّالِقُ وَمِنْهُمْ سَائِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ \* [فاطر: ٣٦] الآيات، وفي حديث الشفاعة: «أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ »، وفي رواية: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ شَعْمِرَةً اللهُ مَا يَزِنُ مُنْ إِيمَانٍ » ﴿ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلللللّهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا

س: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟. قال النبي عَلَيْكُ في حديث وفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده»، قال: «أتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ؟.» قَالُوا:

<sup>(</sup>۱۱) رواه مسلم (۲۷۵۰).

<sup>(</sup>۱۲) رواه البخاري (٤٤)، ومسلم (١٩٣).

اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّاءُ النَّهُ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمْسَ مِنَ الْغُنْمِ» ("").

س: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟. قول النبي عَلَيْ لَمَا قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِةِ وَكُتُبِهِ قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِةِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» فَمَا الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» فَمَا الله عَلَى الله على الله الله على الله عل

س: ما دليلها من الكتاب جملة؟. قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ اللهُ تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ اللهُ تعالى وَالْمَشْرِقِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، وسنذكر إن شاء الله دليل كُل على انفراده.

س: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟. هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم، أحد صمد، ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَـمْ يُـولَدْ \* وَلَـمْ يَكُـنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٣ - ٤]، وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.

<sup>(</sup>١٣) رواه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧).

<sup>(</sup>۱٤) رواه البخاري (۷۷۷)، ومسلم (۸).

س: ما هو توحيد الإلهية؟. هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣] وقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء: ٣٦] وغير ذلك من الآيات، وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله.

س: ما هو ضد توحيد الإلهية؟. ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافى كماله.

فالشرك الأكبر: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله، وغير ذلك، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَد افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجُنَّة وَمَأُواهُ النّارُ ﴾ [المائدة: ٢٧] وغير ذلك من الآيات، وقال النبي ﷺ: ﴿فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ، إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا الْعَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ، إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا وغيرهم، والمبطن له كلمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين إلمخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ مُ نَصِيرًا \* إِلّاً الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرِكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَدَ لَهُمْ مُنْ مَا لَكُلُهُ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَدَ لَهُمْ مُنْ صَيرًا \* إِلّا

۱۳

<sup>(</sup>١٥) رواه البخاري (٦٢٦٧) ، ومسلم (٣٠).

الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّاهِ: ١٤٥ - ١٤٦] وغير ذلك من الآيات.

و الشرك الأصغر: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، وقال النبي عَيَيِّةٍ: ﴿ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ اللَّمْعُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الشِّرُكُ اللَّمْعُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ اللَّمْعُونُ اللهِ عَلَيْكُمُ الشِّرِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَحُدَهُ اللهِ وَشَئت. وقال النبي عَلَيْهِ لَلهُ وَمُدَهُ اللهُ وَشَئت. وقال النبي عَلَيْهِ لللهِ يَقَلَى قَلْدُ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ اللهِ وَشَئت. وقال النبي عَلَيْهِ لللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَصْدَد. وقال النبي عَلَيْهِ لللهِ قَلْدُ يَقُلُونُ أَوْ أَشْرَكَ اللهِ وَشَئت. وقال النبي عَلَيْهِ لللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَصْدَد. وقال النبي عَلَيْهِ لللهِ عَلَى قال ذلك: ﴿ أَجَعَلْتَنِي لِلّهِ نِدَّا ؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَهُ اللهِ وَسُئت.

س: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ .العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال: ما شاء الله وشئت، قارنًا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية، فمن قال: ما شاء الله ثم شئت، فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠]، وكذلك البقية.

<sup>(</sup>١٦) رواه أحمد (٤٢٨).

<sup>(</sup>۱۷) رواه ابن ماجه (۲۰٤).

<sup>(</sup>۱۸) رواه أحمد (۳٤)، وأبو داود (۲۰۱۱)، والترمذي (۱۰۳۰).

<sup>(</sup>١٩) رواه أحمد (٢١٤) ، وابن ماجه (٢١١٧).

س: ما هو توحيد الربوبية?. هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له ولا مماثل، ولا سمي له ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته، ومقتضيات أسمائه وصفاته، قال تعالى: ﴿الْحُمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، وقال تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَيرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مريم: ٦٥].

س: ما ضد توحيد الربوبية؟. هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿ [فاطر: ٣] الآيات، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادً لِفَضْلِهِ ﴾ [يونس: ١٠٧] الآية، وقال تبارك وتعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴿ [الأنعام: ٥٩] الآيات.

س: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟. هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصف به رسوله على من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله

تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]، وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] وغير ذلك.

س: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟. قال الله عز وجل: ﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقال عز وجل: ﴿ اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [طه: ٨]، وغيرها من الآيات، وقال النبي عَيْلَةٍ: ﴿ إِنَّ لِلّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ (٣٠٠. وقال النبي عَيْلَةٍ: ﴿ إِنَّ لِلّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة ﴾ (٣٠٠. وقال النبي عَيْلَةٍ: السّمِ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَو السّمَ المَّيْتِ عِلْمَ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ﴾ (٣٠٠ . الحديث.

س: على كم نوع دلالة الأسماء الحسني؟. هي على ثلاثة أنواع، دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي لم تشتق منها التزاما.

مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن يدل على ذات المسمى، وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى

17

<sup>(</sup>۲۰) رواه البخاري (۲۷۳٦).

<sup>(</sup>٢١) رواه أحمد (٣٩١).

حكيما وهو جاهل، وعزيزا وهو ذليل، فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه.

س: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟. هي على أربعة أقسام، الأول: الاسم العَلَم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: ﴿هُوَ اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: ﴿هُوَ اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٤٢] ونحو ذلك، ولم يأت هو قط تابعا لغيره من الأسماء. الثاني: ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه، الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ ﴾ [سبأ: ٣] واسمه القدير ذرة على كل شيء إيجادا وإعداما، وغير ذلك. الثالث: ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الرابع: ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام.

س: ما هي أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟. منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع، والخافض الرافع، والمعطي المانع، والمعز المذل، ونحو

ذلك، فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي، ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢] أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ [آل عمران: ٤].

س: صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب والسنة ؟. مثاله من الكتاب، قوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]، ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، وغير ذلك.

ومثاله من السنة، قوله عَيَالِيَّةِ: «حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»(""، وقوله عَيَالِيَّةِ: «إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا وَإِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا»("")، وغير ذلك ما لا يحصى.

س: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب والسنة؟. من الكتاب، مثل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ السَّوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩] وقوله: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٠] الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧]، وغيرها من الآيات.

۱۸

<sup>(</sup>۲۲) رواه مسلم (۱۷۹).

<sup>(</sup>۲۳) رواه البخاري (۲۹۹۲) ، ومسلم (۲۷۰٤).

ومثاله من السنة، مثل قوله عَلَيْ : «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ » ن . الحديث، وقوله عَلَيْ : «يَقْبِضُ اللهُ تَعَالَى الْأَرْضَ بِيَدِهِ وَالسَّمَاوُاتِ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ » ن . الحديث، وغيرها كثير.

س: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟. لا بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله على، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى: ﴿اللّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال كقوله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ ﴾ [النساء: ٢٤١]، ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٥]، ﴿نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٧]، ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال أنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد

(۲٤) رواه البخاري (۱۱٤٥) ، ومسلم (۷٥۸) .

<sup>(</sup>۲۵) رواه البخاري (٤٨١٢) ، ومسلم (٢٧٨٧) .

علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم.

س: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟. ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع:

الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أو ثانهم، فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان.

الثاني: إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى، ويشبهونها بصفات خلقه وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس.

الثالث: إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا: رحمن بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، واطردوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَيرُ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥]، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

س: ما معنى الإيمان بالملائكة؟. هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون و ﴿عِبَادُ مُكْرَمُونَ \* لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* [الأنبياء: ٢٦ - ٢٧] ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \* [التحريم: ٦].

س: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟. معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول المَلكي، ومنها ما بلغه الرسول المَلكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمُهُ اللّهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكلِّمُهُ اللّهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوجِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴿ [الشورى: ٥١]، وقال تعالى لموسى: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلَامِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، وقال لموسى: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلَامِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، وقال تعالى في شأن التوراة: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِـكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٤٥] وقال في عيسى: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ﴾ [المائدة: ٤٦] وقال تعالى: ﴿وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣]، وقال تعالى في شأن القرآن: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٢] الآيات، وغيرها كثير.

س: ما معنى الإيمان بالرسل؟. هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من رجم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم

يكتموا، ولم يغيروا، ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، ﴿فَهَلْ عَلَى الْحَقِ الْمَبِينَ ﴾ [النحل: ٣٥] وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥] وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا عَيَّا خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضهم على بعض ورفع بعضهم درجات.

س: بماذا اختص نبينا محمد عليه عن غيره من الأنبياء؟. له عليه خصائص كثيرة قد أُفردت بالتصنيف منها: كونه خاتم النبيين، ومنها: كونه عليه سيد ولد آدم، ومنها: بعثته على الناس عامة جِنهم وإنسهم، وله عليه من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص.

س: ما هي معجزات الأنبياء؟. المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر وتسمع كخروج الناقة من الصخرة، وانقلاب العصاحية، وكلام الجمادات، ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوي نبينا على من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله على أعظم منها في بابها، فمن المحسوسات: انشقاق القمر، وحنين الجذع، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وكلام الذراع، وتسبيح الطعام، وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم

يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه و ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢].

س: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟. معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة. وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر: نشر الصحف، ووضع الموازين، وبالصراط والحوض، والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل.

س: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟. مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو تَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ﴾ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو تَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ﴾ [الأعراف: ١٨٧] الآية، ولما قال جبريل للنبي عَلَيْهِ: فأخبرني عن الساعة. قال: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل» (\*\*).

(۲٦) رواه البخاري (٤٧٧٧)، ومسلم (٨).

24

س: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟. معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. وقد أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقال في النار: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤] وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، وقال النبي عَيْكِيُّ: «اطَّلَعْتُ في الجنَّةِ، فرأيتُ أكثرَ أهلِها الفقراءَ، واطَّلَعْتُ في النارِ، فرأيتُ أكثر أهلِها النساءَ "(٢٢). الحديث، وقد أخبرنا الله عز وجل أنهما باقيتان، وأنهما لا تفنيان، قال الله تعالى في الجنة: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أُبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وغيرها من الآيات، فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها، وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، وكذلك النار قال تعالى فيها: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧]، وغير ذلك من الآيات، فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، أنهم خالدون فيها أبدا، فنفي تعالى خروجهم منها بقوله: ﴿ وَمَا هُمْ بِخَـارِجِينَ مِـنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧]، ونفي انقطاعها عنهم بقوله: ﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٧٥]، ونفي فناءهم فيها بقوله: ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ﴾ [الأعلى: ١٣]، وقال النبي ﷺ: «إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ بِلَا

(۲۷) رواه البخاري (۲۱).

مَوْتٍ فَيَزْ دَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا عَلَى حُزْنِهِمْ »(١٠٠)، وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا.

س: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟. قال الله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣]، وقال تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، وقال تعالى في الكفار: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه، وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ﴿ كنا جلوسا مع رسول الله عنه فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: ﴿ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ وَأَشَارَ إِلَى الْقَمَرِ بِالسَّبَّابَةِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ﴾ ﴿ وقوله: كما ترون هذا، أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، نسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه آمين.

س: ما دليل الإيمان بالشفاعة، وممن تكون، ولمن تكون، ومتى تكون؟. قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: ﴿قُلْ لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤] فأما متى تكون؟ فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه كما قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا

(۲۸) رواه البخاري (۲۷۳۰)، ومسلم (۲۸۵).

(۲۹) رواه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣).

بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٥٥٧]، وأما ممن تكون؟ فكما أخبرنا تعالى أنه لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار كما قال تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨]، وأما لمن تكون؟ فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَن ارْتَضَى ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، وأما غيرهم فقال تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]، وقال تعالى فيهم: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨].

الثانية: الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد عَلَيْكِيْ، وأول من يدخلها من الأمم أمته.

الثالثة: الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها.

\_

<sup>(</sup>۳۰) رواه البخاري (۳۲۰)، ومسلم (۳۲۲).

الرابعة: في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحِبة في حَميل السَّيل.

الخامسة: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الحنة.

السادسة: الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد عَلَيْكُ في عمه أبي طالب.

س: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟. قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَمَنْ يُـوْمِنْ بِاللّهِ وَمَنْ يُـوْمِنْ بِاللّهِ يَكُنْ بِاللّهِ وَمَنْ يُـوْمِنْ بِاللّهِ عَلْمَهُ ﴿ [التعابن: ١١] الآية، وغير ذلك من الآيات، وفي حديث جبريل: ﴿وَتُوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » وقال عَيْنِي (وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَمَا أَخْطَأكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَمَا أَخْطَأكَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيبَكَ » وغير ذلك من الأحاديث.

س: كم مراتب الإيمان بالقدر؟. الإيمان بالقدر على أربع مراتب:

<sup>(</sup>۳۱) رواه البخاري (۵۰)، ومسلم (۸).

<sup>(</sup>٣٢) رواه أحمد (١٨٢)، وأبو داود (٢٩٩)، وابن ماجه (٧٧).

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، قال تعالى: ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ»، أَكْبَرُ السبأ: ٣]، وقال عَلَيْ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ إلا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ»، قالوا: يا رسول الله، فلِم نعمل أفلا نتَكل، قال: «اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» (١٣٠٠).

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، قال الله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ [يس: ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [فاطر: ١١]، وقال عَيْقِي : «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كُتب مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ وَعِير ذلك مِن الآيات، وقال عَيْقِي : «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كُتب مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتب مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَو

المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن؛ فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ

(٣٣) رواه البخاري (١٣٦٢)، ومسلم (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٣٤) هو رواية في الحديث السابق.

وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]، ودليل هذه المرتبة قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ إِلّا أَنْ يَشَاءُ اللّهُ ﴾ [الإنسان: ٢٨]، وقال عَلَيْ : ﴿ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّها بِيْنَ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، وقال عَلَيْ : ﴿ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّها بِيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِن أَصابِع الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ واحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشاءُ ﴾ (١٠٠٠).

س: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟. اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجّد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح، ولهذا لما أخبر النبي على أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال: «لا، اعْمَلُوا؛ فَكُلُّ مُيسَرٌ» ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّـقَى ﴾ [الليل: ٥] الآية نسب،

<sup>(</sup>٣٥) رواه مسلم (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٣٦) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص٤٦).

<sup>(</sup>٣٧) رواه البخاري (٢٥٥٢).

فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كُلًّا مِنْ خَلْقِه لما خَلَقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له، فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشدً اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، وقد فقِه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لمَّا سمع أحاديث القدر: ما كنت أشدَّ اجتهادا مني الآن. وقال النبي عَلَيْ المُوصِ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ المُصَادِيَ.

س: ما معنى قول النبي على: «والْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، والشَّرُّ ليسَ إِلَيْكَ» مع أن الله سبحانه خالق كل شيء ؟. معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حَكَم عَدل وجميع أفعاله حكمة وعدل يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاءا وفاقا، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤].

(۳۸) رواه مسلم (۲۶۶۶).

(۳۹) رواه مسلم (۷۷۱).

س: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟. نعم للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليس هم إياه، تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة المضافة إليه حقيقة، فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة، ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٧٨] فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة، فهو المؤمن حقيقة.

س: ما جواب من قال: أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟. بلى هو قادر على ذلك كما قال تعالى: ﴿وَلُوْ شَاءَ اللّهُ لَبَّعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [المائدة: ٤٨] الآية، وقال: ﴿وَلُوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي اللّهُ لَبَّعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [يونس: ٩٩] وغيرها من الآيات، ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته؛ فقول القائل: لم كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال: لم كان من أسمائه الضار النافع، والمعطي والمانع، والخافض الرافع، والمنعم والمنتقم. ونحو ذلك؛ إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته: ﴿فَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ \* لَا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وعلى إلهيته وربوبيته: ﴿فَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ \* لَا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وعلى إلهيته وربوبيته: ﴿فَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ \* لَا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وعلى إلهيته وربوبيته: ﴿فَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ \* لَا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وعَلَى إلهيته وربوبيته: ﴿فَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ \* لَا يُسْأَلُونَ فَي الأنبياء: ٢٢ – ٢٣].

س: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟. الإيمان بالقدر نظام التوحيد كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي على الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال على قال على عن علمه وقدرته وجعل له عن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه

(٤٠) رواه البخاري (٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧).

بحسبها زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق، كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف: ١٦] وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، والهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾ [النجم: ٣٠]، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدر، وإنما يُعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لأهله فقالوا: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣] ولم يقولوا كما قال الفاجر: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]، وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْ وَيْتَني ﴾ [الحجر: ٣٩]، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦]، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا: ﴿وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُـزَّى لَـوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٦].

س: كم شعب الإيمان؟. قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى اللَّغِيرِ وَالْمَلَائِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْسَاعِ وَالضَّابِ وَلَا اللهُ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالسَّاعِينَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّابِ وَالسَّاعِ وَالضَّرَاءِ وَالسَّاعِ وَالنَّسَاءِ وَالنَّسَاءِ وَالنَّالِينِ أُولِئِكَ اللهُ اللهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِينِ وَالْمَالُولِينَ اللهُ اللهُ وَالْمَالِينِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَالْمَالَةُ وَلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَالْمَاطَةُ وَلِي اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَالْمَالَةُ وَلَى لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَالْمَالَةُ وَلَى لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَالْمَالَةُ وَلَى اللهُ اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِي وَاللَّالِي وَالْمَالِي وَاللَّالِي وَالْمَالِةُ اللهُ وَالْمَالِي اللهُ اللهُ وَالْمَالِي اللهُ وَالْمَالِي اللهُ الل

س: بم فسر العلماء هذه الشعب؟. قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما.

س: ما هو الإحسان في العبادة؟. فسره النبي عَلَيْهُ في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» وفي فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» وهو أن يعمل عبادة الله كأنك تراه، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الثاني: أن

<sup>(</sup>٤١) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

<sup>(</sup>٤٢) رواه البخاري (٥٠).

يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل.

س: ما هو ضد الإيمان؟. ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب، وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الإيمان وقد سمى في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمى في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي، فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملى، الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك.

س: بين كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه؟. قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان و والجوارح، فقول القلب هو: التصديق، وقول اللسان هو: التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو: النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات، فإذا زالت جميع هذه الأربعة: قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله

وأنزل به كتبه، وإنزال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول على ينفع إبليس وخوم واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول على ينفع إبليس وفرعون به سرا وجهرا ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.

س: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟. أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق.

س: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟. هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ وَمِن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَيَوْمَ خَشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: ٧٠]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ خَشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكِلِّمُونَ ﴾ [غافر: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ خَشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكِلِّمُ اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهُ اللهُو

س: ما هو كفر الجحود؟. هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد على قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا ﴾ [النمل: ١٤]، وقال تعالى في اليهود: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ [البقرة: ٨٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحُقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٦].

س: ما هو كفر العناد والاستكبار؟. هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس؛ إذ يقول الله تعالى فيه: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [ص: ٧٤]، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وعدله وقال: ﴿أَشُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ [الإسراء: ٢١]، وقال: ﴿لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَالٍ مَسْنُونٍ ﴾ [الحجر: ٣٣]، وقال: ﴿أَنَا خَيْرُ مِنْ فَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ [الأعراف: ٢١].

س: ما هو كفر النفاق؟. هو: عدم تصديق القلب وعمله، مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ \* يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ \* يُخَادِعُونَ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا وَمَا يَشْعُرُونَ \* فِي قُلُوبِهِمْ مَرضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ \* [البقرة: ٨ - ١٠] إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* [البقرة: ٢] وغيرها من الآيات.

س: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟. هو كل معصية أطلق عليها الشارع السم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي عَلَيْقٍ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» ("")، وقوله عَلَيْقٍ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ "")،

<sup>(</sup>٤٣) رواه البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩).

فأطلق على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعلون ذلك كفارا، مع قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ١٠] هم قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠] فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك، فهذا يدل على أنه لم ينف عنهم مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فَعَل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول على قي تحريمها بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

س: إذا قيل لنا: هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول على والهزل بالدين وقد بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلم كان مخرجا من الدين وقد عرّفتم الكفر الأصغر بالعملي؟. اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد، وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن هؤالوا كلِمَةَ الْكُفْر وَكَفُرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اللهِ [التوبة: ٤٧] إلا ذلك

(٤٤) رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).

مع قولهم لما سُئلوا: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [التوبة: ٢٥]، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مُعَ قُولهم لما سُئلوا: ﴿إِنَّمَا كُنَّا خَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [التوبة: ٢٥]، قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَيْاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ \* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة: ٢٥ – ٢٦]، ونحن لم نُعرِّف الكفر الأصغر بـ (العملي مطلقا) بل بـ (العملي المحض) الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله.

س: ينقسم النفاق إلى أكبر وأصغر، فما مثال كل قسم؟. مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢] إلى قوله: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ خَادِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٥] الآيات، وغير ذلك من الآيات، ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي عَلَيْ بقوله: ﴿إِنَّ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خانَ، وإذَا وَعَدَ النبي عَلَيْ بقوله: ﴿إِنَّ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خانَ، وإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ﴾ (\*\*).

س: ما حكم السحر والساحر؟. السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ الكوني، كما قال تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة، وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين، كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا خَنْ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾

<sup>(</sup>٤٥) رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٢٦١).

[البقرة: ١٠٢] إلى قوله: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ﴾ [البقرة: ١٠٢] الآيات.

وحَدُّ الساحر: ما روى الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله على النبي على ضربة بالسَّيفِ "" ، وصُحح وقفه، وعلى هذا بعض أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يُقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة، وعثمان بن عفان، وجندب بن عبد الله، وجندب بن عبد الله وجندب بن عبد وغيرهم رحمهم الله ورضى عنهم.

س: ما هي النُّشرة وما حكمها؟. النُّشرة هي: حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك.

س: ما هي الرُّقى المشروعة؟. هي: ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإنَّ النبي عَيَالِيَّةٍ قد رقاه جبريل عليه السلام، ورَقى هو عَيَالِيَّةٍ كثيرا من الصحابة، وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما.

٤٠

<sup>(</sup>٤٦) رواه الترمذي (١٤٦٠).

س: ما هي الرقى الممنوعة؟. هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم، مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء، ولا من علومه في ظل ولا فيء.

س: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟. قال النبي عَلَيْ الله عَلَيْ ، رَسولًا أَنْ: لَا يَبْقَيَنَ فِي النبي عَلَيْ الله عَلَيْ ، رَسولًا أَنْ: لَا يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِن وتَرٍ، أَوْ قِلادَةٌ إلَّا قُطِعَتْ » (١٠٠٠)، وقال عَلَيْ : "إِنَّ الرُّقي والتَّمائمَ والتَّولَة شِرْكٌ » (١٠٠٠).

س: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟. يروى جوازه عن بعض السلف، وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وهو الأولى، لعموم النهي عن التعليق، ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل

(Y.VY) ai "II . (\*

<sup>(</sup>٤٧) رواه أحمد (٤ / ١٣٠، ٣١١) ، والترمذي (٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٤٨) رواه البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥).

<sup>(</sup>٤٩) رواه أحمد (١ / ٣٨١)، وأبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠).

بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل.

س: ما حكم الكُهّان؟. الكُهّان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُوْلِيَائِهِم ﴾ [الأنعام: ١٢١] الآية، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مائة كذبة، كما قال تعالى: ﴿هَلْ أُنْبِّكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ \* تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَقَالِ أَثِيمٍ \* يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكُثَرُهُمْ أُنبِّكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ \* تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَقَالِ أَثِيمٍ \* يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكُثَرُهُمْ كُلُ الشَّيْوِقُونَ السَّمْعَ وَأَكُثَرُهُمُ كُلُ السَّيْوِقُ في حديث الوحي: «فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، فَرُبَّمَا لَمْ يُدُرِكُ الشَّيْوِيَةَ وَلَى السَّعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلُقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، فَرُبَّمَا لَمْ يُدْرَكُ الشَّيْوِيهَا عَلَى لِسَانِ الْكَاهِنِ، أَو السَّاحِرِ، فَرُبَّمَا لَمْ يُدْرَكُ الخط حَتَى يُسْمَونه في الصحيح بكماله، ومن ذلك الخط حَتَى يُسْمَونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه.

س: ما حكم من صَدَّق كاهنا؟. قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يُقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» ﴿﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>٥٠) رواه البخاري (٥٠).

<sup>(</sup>٥١) رواه أحمد (٢ / ٤٢٩)، والبيهقي (٨ / ١٣٥).

س: ما حكم التنجيم؟. قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴾ [الملك: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ﴾ وَقال النبي عَلَيْ السَّمَاءَ الدُّبُومَ النَّبُومِ ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ وَالْعُراف: ٤٥]، وقال النبي عَلَيْ : «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّجُومِ ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ » نَ قال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.

س: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟. قال الله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُ وِنَ رِزْقَكُ مْ أَنَّكُ مْ أَنَّكُ مْ أَنَّكُ مْ أَنَّكُ مْ أَنَّكِ اللهِ وَكَ أَمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُكَذَّرُ وَنَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالإَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، يَتُرُكُ ونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالإَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالإَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ اللهُ وَوَلَى وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، وَمُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، وَالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا

\_

<sup>(</sup>٥٢) رواه أحمد (١ / ٢٢٧)، وأبو داود (٣٩٠٥)، وابن ماجه (٣٧٢٦).

<sup>(</sup>۵۳) رواه مسلم (۹۳٤).

<sup>(</sup>٤٥) رواه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١) .

س: ما حكم الطّيرة وما يُذهبها؟. قال الله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّهِ ﴾ [الأعراف: ١٣١]، وقال النبي عَيَالِيَّةِ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ» وقال عَدْوَى وَلا طِيرَةَ، وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ» وقال عَدْفَر الله عنه عنه عنه عنه عنه إلا ولكن عليه عنه عنه إلا ولكن الله عنه الله عنه عنه عنه الله ع

س: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه، ونهانا عن اتباع غيره؟. هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. وقد خط النبي عليه خطا ثم قال: «هَذَا سَبِيلُ اللهِ مُسْتَقِيمًا»، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: «هَذِهِ السُّبُلُ، لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلُ إلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ»، ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] ننه.

س: بماذا يتأتى سلوك الصراط المستقيم والسلامة من الانحراف عنه؟. لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، والسير بسيرهما، والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله، وتجريد المتابعة للرسول عليه ومَن يُطِع اللَّه وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا الله عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ المذكورون هاهنا تفصيلا هم أُولَئِكَ رَفِيقًا النساء: ٦٩]، وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم

<sup>(</sup>٥٥) رواه البخاري (٧٠٧)، ومسلم (٢٢٢).

<sup>(</sup>٥٦) رواه أحمد (١ / ٣٨٩)، وأبو داود (٣٩١٠)، والترمذي (١٦١٤)، وابن ماجه (٣٥٣٨).

<sup>(</sup>٥٧) رواه أحمد (١٤٢ع)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١١١٧٤).

الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اللّٰذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴿ [الفاتحة: ٦ - ٧]، ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم، وتجنيبه السبل المضلة، وقد ترك النبي عَلَيْ أمته على ذلك، كما قال عَلَيْ إِنَّ مَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ ﴾ (١٠٠٠).

س: ما ضد السنة؟. ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي: التي عناها النبي على النبي المنبع ال

\_

<sup>(</sup>٥٨) رواه أبو داود (٢٠٧٤)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٣).

<sup>(</sup>۹۹) رواه البخاري (۲۲۹۷)، ومسلم (۱۷۱۸).

<sup>(</sup>٦٠) رواه الترمذي (٢٦٧٦)، وأبو داود (٢٦٠٧)، وابن ماجه (٤٢).

<sup>(</sup>٦١) رواه الترمذي (٦٤١).

س: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟. تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة، وبدعة دون ذلك.

البدعة المكفرة كثيرة وضابطها: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من اللدين بالضرورة؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب، وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل، والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء، ولكن هؤلاء منهم من عُلم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له، وآخرون مغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم، وإلزامهم بها.

والبدعة الغير مكفرة هي: ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها، ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعية بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية.

س: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله عليه وأهل بيته؟. الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بـذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات، وغيرها في فضائلهم، قال الله عز وجل: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَر السُّجُودِ ذَلِكَ مَـثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيل كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ [التوبة: ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْ وَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْ لَا مِنَ اللَّهِ وَرضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ \* وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُـؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٨ - ٩] الآية، وغيرها كثير. ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»(١٠٠٠)، وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر، وبأنه «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُّ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»(١٢٠)، بل قد رضى الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا ألفا وأربعمائة وقيل: خمسمائة، قال الله تعالى:

\_

<sup>(</sup>٦٢) رواه البخاري (٤٢٧٤)، ومسلم (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٦٣) رواه الترمذي (٣٨٦٠).

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [الفتح: ١٨] الآية، ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مُد أحدهم ولا نَصِيفه، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين، بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده، وخطؤه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع، رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك القول في زوجات النبي على وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله عنهم ما استطعنا حفظا على أحد منهم، ونُشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله على في وصيته إذ يقول: ﴿ لاَ تَسُبُوا أَصْحَابِي ﴾ (١٠٠٠. وقال: ﴿ إِنِّي تَارِكُ فِيكُمُ اللهُ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَتَمَسَّكُوا بِكِتَابِ اللهِ وَخُذُوا بِهِ »، ثم قال: ﴿ وَاهْلُ بَيْتِي ﴾ (وَاهْلُ بَيْتِي ، أُذكَرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ﴾ (١٠٠٠).

س: ما الواجب لولاة الأمور؟. الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتذكيرهم برفق، والصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج بالسيف عليهم، ما لم يظهروا كفرا بواحا، وأن لا يُغَرَّوا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. لقوله

(٦٤) رواه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٦٥) رواه مسلم (٢٤٠٨).

تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ حَبَشِيُّ كَأَنَّ رَأْسَهُ وَ ] الآية، وقول النبي ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ حَبَشِيُّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زِيبَةٌ "". وقال عَلَيْهُ مَنْ فَارَقَ الله عنه: الله عنه: الله عنه: الله عنه: الله عنه وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَقَالَ فِيما أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا: عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمُكْرَهِنَا، وَقَالَ فِيما أَخَذَ عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَارِع الأَمْرَ أَهْلَهُ، إلا أَنْ تَرُوا كُفُوا بَوَاكُوا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرهَانٌ ". وقال ﷺ: ﴿عَلَى الْمُرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيما أَحَبَّ عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرهَانٌ ". وقال ﷺ: ﴿عَلَى الْمُرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيما أَحَبَ وَكَرِه، إِلَّا أَنْ يُؤْمَر بِمَعْصِيةٍ، فَإِنْ أُمِر بِمَعْصِيةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلا طَاعَةً "". وقال ﷺ: ﴿ وَالْ اللهُ الله وَلِهِ بُرهَانٌ الله عَلَى السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيما أَحَبُ وَلَى اللهُ عَلَى الْمُرْءِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُرَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>٦٦) رواه البخاري (٧١٤٢).

<sup>(</sup>٦٧) رواه البخاري (٥٤)، ومسلم (١٨٤٩).

<sup>(</sup>٦٨) رواه البخاري (٥٥٥)، ومسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٦٩) رواه البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>۷۰) رواه مسلم (۱۸٤۷).

<sup>(</sup>۷۱) رواه مسلم (۱۸۵۲).

<sup>(</sup>۷۲) رواه مسلم (۱۸۵۵).

س: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟. قال الله عز وجل: ﴿ وَلْنَكُ رِ وَلَنْكُ وَ مِنْكُم أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ وْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَوَلْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وقال النبي عَلَيْهِ: «مَن رَأى مِنكُم مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذلكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» ﴿ فَلْيُعَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذلكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ﴿ فَلْيُعَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذلكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَقَلْ وَفي هذا الباب من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كُلُّ بحسبه، وكل ما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم، ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها.

س: ما حكم كرامات الأولياء؟. كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم، وإن لم يعلموا به كقصة أصحاب الكهف، وأصحاب الصخرة، وجريج الراهب، وكلها معجزات لأنبيائهم، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها، وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام، وككتابته إلى نيل مصر فجرى، وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي على وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن، وإلى يوم القيامة، وكلها في

(۷۳) رواه مسلم (٤٩).

الحقيقة معجزات لنبينا عَلَيْكُ لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته، فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي عَلَيْكُ فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان، والعياذ بالله.

س: من هم أولياء الله؟. هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله على وقال الله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٢٦]، ثم بَيَّنَهم فقال: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٣٦] الآيات، وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَا وُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُ ونَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَا وُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُ ونَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] الآية، وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله، فامتحنهم الله بهذه الآية: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١] الآية، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول عَيْكِ.

س: من هي الطائفة التي عناها النبي على النبي على النبي عناها النبي على الفرق بقوله: «كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةً وَسِبعين فرقة، كما استثناها النبي على النبي على النبي على النبي عنالي الله تعالى أن عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي "نه، نسأل الله تعالى أن وهِ رواية قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي "نه، نسأل الله تعالى أن

(٧٤) رواه البخاري (٣١١٦) ، ومسلم (١٩٢٠).

(٧٥) رواه أبو داود (٤٥٩٧)، وأحمد (١٦٩٣٧).

(۷۶) رواه الترمذي (۲۶۱).

يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب فسنحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* [الصافات: ١٨٠ - ١٨٢].

\*\*\*

يقول جامعه غفر الله تعالى له ولوالديه: فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام خمسة وستين بعد الثلاثمائة والألف من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفرغت من تبيضه نهار الأحد رابع عشر من الشهر المذكور، جعل الله سعينا خالصا لوجهه آمين.

\*\*\*